أَبْعِرَةً سِمانًا فقال له أصحابه: يا رسول الله لوكانت قوة هذا وجَلْده وسمَنُ (۱) أَبْعِرَتهِ في سبيلِ الله لكان أحسن ، فدعاه رسول الله (صلع) فقال: أرأيت أبعرتك هذه ، أيّ شيء تعالج عليها ؟ فقال يا رسول الله ، لى زوجة وعيال ، فأنا أكسِب عليها ما أنفيقه على عيالى وأكفهم عن مسألة الناس (۱) وأقضى دينًا على ، قال : لعل غير ذلك ، قال : لا ، فلمّا انصرف قال رسول الله (صلع) : كئين (۱) كان صادقًا إنّ له لا جرًا مثل أجر الغازى وأجر المعتمر.

(٨) وعنه (صلع) أنَّه قال : تحت ظلِّ العرش يومَ لا ظلَّ إِلَّا ظِلَّه ورمَ لا ظلَّ إِلَّا ظِلَّه ورمَلً خرج ضارِبَا في الأَرض يطلب من فضل الله ما يكُف به نفسه ، ويعود به على عِياله .

(٩) وعن على أنه قال : ما غُدُوةُ أَحدِكم فى سبيل الله بأَعظمَ من غُدُوتِه يطلب لولده وعِياله ما يُصلِحهم ، وقال (ع) : الشاخصُ فى طلب الرق الحلال كالمجاهد فى سبيل الله .

(۱۰) وعن رسول الله (صلع) أنَّ رجلًا سأَله ، فقال : يا رسول الله ، إنِّى لست أَتَوجَّهُ (٤) في شيء إلَّا حُورِفْتُ فيه ، فقال : انْظُر شيئًا قد أَصَبتَ فيه مرَّة فَالزَمْه ، قال : القَرَظَ (٥) ، قال : فَالزَمِ القَرَظَ .

(١١) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال لرجل من أصحابه: إنّه بلغني أنّك تكثر الغَيبة عن أهلك ، قال : نعم ، جُعِلْتُ فداك ، قال :

<sup>(</sup>١) ط، هـ سين . كذا في س .

<sup>(</sup>٢) س - وأكفهم عن الناس.

<sup>(</sup>٣) س - إن .

<sup>(</sup>٤) حش ه - أي أتمه .

<sup>(</sup>ه) حاشية في ه -- القرظ شجر يدبغ به الجلود .